# أساطيرالعالم

# القصرالهندى

الطبعة الثانية عشرة



# ساكِئ الدّوحَة ١ - أُمنِيَّةُ ٱلْمَلِكِ

كَانَ لِمَلِكِ « بَنارِسَ » أُمْنِيَّة " واحِدَة " ، يَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِها جاهِدًا ( مُجْتَهِدًا ) ، وَلا يَهْنَأُ لَهُ بال ال أَوْ يَظْفَرَ بِإِدْراكِها ، ولا يَرْتَاحُ قَلْبُهُ حَتَّى يَفُوزَ بِها . وَقَدْ شَغَلَتْهُ هَذِهِ الْأُمْنِيَّةُ الْجَمِيلَةُ زَمَنَا طَوِيلًا ؟ فَأَصْبَحَتْ تُوَرَّقُهُ ( تُسْهِرُهُ ، وَتَقْطَعُ عَلَيْهِ نَوْمَهُ فِي اللَّيْلِ) ، وَتَشْغَلُهُ وَتُهِمُ خَطِرهُ ( تَسْفُرُهُ عَمَّا فِي النَّهار ) .

أُمَّا هٰذُهِ الْأُمْنِيَّةُ الْمَزِيزَةُ الْمَنالِ ، الَّتِي فَكَرَّرَ فِيهَا مَلكُ « بَنارِسَ » وَقَدَّرَ ، ثُمَّ فَكَرَّ وَقَدَّرَ ، فَهِي أَنْ يُصَيِّدَ ( يَبْنِيَ ) لِنَفْسِهِ فَصْرًا مُبْتَدَعًا ، لَمْ يَسَبِقْهُ - إِلَى بِناء مِثْلِهِ - أَحَدْ مِن مُلُوكِ الهِنْدِ قاطِبَةً .

# ٢ – نَمُوذَجُ ٱلْقُصَرِ

وَكَانَتْ هٰذِهِ الْأُمنِيَّةُ – فِي الْخَقِيقَةِ – صَعْبَةَ الْإِدْراكِ، يَعِيدَةَ التَّحْقِيقِ ؛ لِأَنَّ مُلُوكَ ٱلْهَادِ قَد تَفَنَّنُوا فِي بِناء الْقُصُورِ ، وَبَدْلُوا

ثُمَّ اهْتَدَى - بَعْدَ تَفْكِيرٍ طَوِيلٍ - إِلَى طَرِيقَةٍ فَنَّةٍ ( وَحيدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ ) مُنْفَرِدَةٍ ) الفَلْوُرُهُ بِأَمْنِيَّتِهِ ، وَأُنْسِلُهُ رَغْبَتَهُ ، بِأَيسَرِ نَفَقَةٍ . وَأُنْسِلُهُ رَغْبَتَهُ ، بِأَيسَرِ نَفَقَةٍ . وَأُنْسِلُهُ مَالً .

فَمَثَّلَ ( صَوَّرَ ) – لِهذَا الْقَصْرِ – نَمُوذَجًا مُبْتَدَعًا كُمْ يَسْبِغُهُ إِلَيْهِ أَحَدُّ مِن مُلُوكِ الْهِنْدِ قاطِبَةً ، وَرَأَى أَن يُشَيِّدَهُ على عَمُورٍ واحِدٍ . وَهٰذَا – كَمَا تَرَى – مِثَالٌ كُم يُفَكِرُ \* فِيهِ أَحَدُ \* فَبْلَهُ .

وَلستُ أَعْرِفُ : مَا الَّذِي أُوحَى إلَيهِ فِكْرَةَ هٰذَا الْقَصَرِ الْعَجِيبِ

الَّذِي يُشْبِهُ – فى شَكْلِهِ وَهَيْنَتِهِ – بُرْجَ الْعَمامِر ؟ ولْكِنَّنِي أَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ وُنِّقَ – عَلَى أَىِّ حالٍ – فِى الإهْتِداء إِلَى مِثالِ جَدِيدٍ لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ كَائِنْ كَانَ .

# ٣ – الْحَطَّابُونَ فِي حَضْرَةِ ٱلْمَلِكِ

ثُمَّ نَادَى مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ كَبِيرَ وُزَرَائِهِ ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَحْضِرْ ۚ إِلَى أَقَدْرَ الْحَطَّابِينَ وَأَبْرَعَهُمْ ، مِنْ كُلِّ قاصٍ وَدَانٍ ، وَاجْمَعْهُمْ مِنْ بَعِيدٍ أَوْ قَرِيبٍ . وَمُرْهُمْ أَنْ يُحْضِرُوا إِلَى مَدِينَتِي أَضْخَمَ شَجَرَةٍ أَنْبَتَتْهَا ٱلْعَابَةُ ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ فِي أَبَّامٍ مَعْدُودَةٍ . »

فَلَمْ يُضِعِ الْوَزِيرُ وَقْنَهُ سُدَى ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَمَعَ لَهُ أَلا ثِينَ حَطَّابًا مَمْرُوفِينَ بِالْإِنْقَانِ وَالْبَرَاعَةِ . وَلَمَّا مَثْلُوا يَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ ، أَفْضَى إِلَيْهِمْ بِرَغْبَتِهِ ؛ أَعْنِى : كَشَفَ لَهُمْ عَمَّا يَخْرِصُ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَعَهُمْ عَلَى ما يَتَمَنّاهُ وَيَسْمَى إلَيْهِ

فَقَالَ ۗ الْحَطَّا بُونَ لِلْمَلِكِ :

« إِنَّ فِي عَابَةِ جَلَالَتِكُمُ أَشْجَارًا كَثِيرَةً ، مُتَمَا لِلَهُ (مُتَشَابِهَةً ) فِي

الضَّخامَةِ وَالإِرْتِهَاءِ ، وَالصَّلابَةِ وَالْقُوَّةِ ، وَكُلُّهَا صَالِحَة ۗ لِتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْفَكْرةِ . وَلُكُنَّ صَالِحَة ۗ لَتَحْقِيقِ هَٰذِهِ الْفَكْرةِ . وَلَكِنَ إِخْضَارَهَا إِلَى مَدِينَةِ « بَنَارِسَ » أَمْرُ مُحَالُ ، لَا شَكِرةٍ إِلَى تَذْلِيلِهِ (تَسْهِيلِهِ )، ومَطْلَبٌ عَزِيزُ المَنَالِ ( لا أَمَلَ فَى الْدَاكِةِ وَتَحْصِيلِهِ ) . »

فَقَالَ لَهُمْ الْمَلِكُ :

« أَتَمْجِزُونَ – عَلَى وَفْرَةِ عَدَدِكُمْ ، وَقُوَّةِ بَأْسِكُمْ وَشَجَاعَتِكُمْ – أَتَمْجِزُونَ بَالِغَةً ما بَلَفَتْ مِنَ أَنْ تَقْتَلِمُوا مِثْلَ هَٰذِهِ الْأَشْجَارِ ، بالِغَةً ما بَلَفَتْ مِنَ الضَّخَامَةِ وَالْطُولِ ؟ »

َفَقَالُوا لَهُ<sup>\*</sup> :

« إِنَّ ٱقْتِلِاعَ هٰذِهِ الْأَشْجَارِ الْعَظِيمَةِ أَمْرُ مَيْسُورٌ ، لا يُرْهِقُنَا وَلا يُتَعِبُنَا ، وَلا يَشْجَرِلُ عَلَيْنَا تَحْقِيقُهُ ، وَلَكَنَّ الصُّعُوبَةَ – الَّتِي لا سَبِيلَ إِلَى تَدْلِيلِها – إِنَّما هِيَ فِي جَرِّ مِثْلِ هٰذِهِ الأَشْجَارِ وَإِحْضَارِها إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّ الطَّرِيقَ وَعْرَةٌ (صَعْبة ") طَويلَة "، وَالأَشْجَارَ ها ئِلَةً"، وَيَعْمُعُهُ جَرُها عَلَى أَقُوى الْأَقْوِياء . »



فقالَ لَهُمْ مُتَعَجِّبًا:

« عَلَيْكُمْ بِالْجِيادِ ( الْخَيْلِ ) ؛ فَهِى قادِرَةٌ عَلَى جَرِّ لَهُ ذِهِ
 الأَشْجارِ . »

َفَقَالُوا لَه :

ه ما أَعْجَزَ الْجِيادَ – يامَلِيكُنا الْعظِيمَ – عَنْ تَحْريكِ مِثلِ هٰذا الشَجْرِ ، وَزَحْزَحَتِهِ عَن مَوْضِهِ قِيراطًا واحدًا ، مَهْما تَعلُغ ِ الْجِيادُ مِنَ الْتُوَقَّ وَالْبَأْسِ . »

فَقَالَ لَهُمْ :

« عَلَيكُمْ بِالشَّيرِانِ ؛ فَهِىَ أَقدَرُ مِنَ الْخَيلِ عَلَى جَرِّهَا ، وَأَصَبَرُ مِنها عَلَى مَشَقَّةِ السَّيرِ ، وَوُعُورَةِ الطَّرِيقِ . »

فَأَجَابُوهُ حَائِرِينَ :

د لَيسَ فى فُدرَةِ النّيرانِ – أَيُّهَا الْمَلِكُ الْجَلِيلُ – أَن تَقْطَعَ
 فى هٰذِهِ الْنَابَةِ الْمُقْفِرَةِ ( الْخَالِيَةِ ) الْواسِعَةِ ، أَمِيالًا كَنِيرَةً

( وَالأَمْيَالُ جَمْعُ مِيلِ ، وَالْبِيلُ طُولُهُ : أَرْبَعَهُ آلافِ ذِراعِ ) . ، فَقَالَ لَهُمُ الْعَلِكُ :

« لَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱلْأَفْيالُ ، وَمَا أَظُنُهَا تَمْجِزُ عَنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ ٱلْفَايَةِ ، وَلاَ أَخْسَبُها تَنُولُ قُوْتُهَا بِالإِضْطِلاعِ بِهِلْذَا ٱلنَّهِمِ مَّ . فَهِيَ – فِيما أَعْلَمُ – قَادِرَةٌ عَلَى الْقِيامِ بَهْذَا ٱلْأَمْرِ ، بالِفَا مَا بَلْغَ مِنَ ٱلْتَشَقَّةِ وَٱلْسَاء ! ، فَقَالُوا لَهُ يَائِسِينَ :

و لا سَبيلَ إِلى ذٰلِكَ ، يا صاحِبَ الْبَكالَةِ . فَإِنَّ الْأَرْضَ – كَمَا تَعْلَمُونَ – لَيْسَتْ صَخْرِيَّةً صُلْبَةً ؛ بَلْ هِى طِينِيَّة رِخْوَةٌ مَمْلوة مَالوَة بالوَحَل . وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الْأَفْيالُ أَنْ تَسِيرَ خُطُوةً واحِدَةً ، دُونَ أَنْ تَسُوخَ أَفْدامُها ، ( تُغْرَزَ أَرْجُهُها) . »

فَاشْتَدَّ غَضَبُ الْمَلِكِ ، وَاسْتَوْ لَى عَلَيْهِ الْفَيْظُ ، وَقَالَ لَهُمْ مُتَوَعِّدًا :

« لَقَدْ أَمَرْ ثُكُمْ أَمْرِي ، وَلا سَبِيلَ إِلَى مُخَالَفَتِي فِيما أَمَرْ ثُكُمْ ، وَذَلِّلُوا الْمَقَاتِ ، وَسَهِّلُوا الصُّعُوباتِ ، وَسَهِّلُوا الصُّعُوباتِ ، وَسَهِّلُوا الصُّعُوباتِ ، وَسَهِّلُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حَدَّثْتُمُونِي بِهِا. وَقَدْ حَتَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْجِزُوا لهٰذا الْعَمَلَ فِي مَدَى أَنْ تُنْجِزُوا لهٰذا الْعَمَلَ فِي مَدَى أَسْبوعِ واحِدٍ . »

# ٥ - دَوْحَةُ ٱلْمَلَكِ

فَرَحَلَ الْعَطَّابُونَ - مِن فَوْرِهِمْ - حَتَّى وَصَلُوا إِلَى دَوْحَةً (شَجَرَةً ) كَبِيرَةً ضَخْمَةً ، فى قَرْيَةً لا تَبْعُدُ عَنِ الْمَدِينَةِ إِلَّا مَسَافَةً يَسِيرَةً . وَكَانَتْ هٰذِهِ الدَّوْحَةُ هَائِلَةَ الْحَجْمِ ، صُلْبَةَ الْمُعُودِ، أَيْهَةَ الشَّكْلِ ، بَدِيعَةَ الْمَنْظَرِ . وَكَانَ أَهْلُ الْقُرَى يُجِبُّونَهَا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَرْعُمُونَ أَنْ مَلَكًا - مِن الْمَلائِكِ - يَسْكُنُهُا ، وَيَعْتَقِدُونَ وَيَرْعُمُونَ أَنْ ذَلِكَ الْجَمَالُ النَّادِرَ ، وَأَوْرَدَهَا - مِنْ نَيْنِ الْأَشْجارِ الْأُخْرَى - بِالْقُوَّةِ وَالصَّلابَةِ وَخُسْنِ النَّنْسِيقِ .

وَوَقَفَ الْحَطَّابُونَ أَمَامَ الدَّوْحَةِ مُفَكِّرِينَ ، مُطْرِقِى رُءُ وسِيمِ صامِتِينَ . وَطَالَ تَرَدُّدُهُم فَى أَفْتِلاعِها ، وَحَرَّنَهُم ذَٰلِكَ ، وَمَلَأَ نُقُوسَهُم رَهْبَةً وَفَرَعًا . وَلَـكِنَ الْمُضْطَرَ يَركُ الصَّعبَ مِنَ الْأُمُورِ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُدُ مِنْ إطاعَةِ الْعَلِكِ وَتَلْبِيَةِ أَمْرِهِ ، وَلَيْسَ فَ إِسْكَانِهِمْ أَنْ يَخْمِلُوا إلَيْهِ شَجَرَةً أُخْرَى مِنَ الْفالِةِ الْبَهِيدَةِ !

# 7 – أَعْراسُ الْحَطَّابِينَ

وَهٰكَذَا قَرَّ قَرَارُ الْحَطَّابِينَ - بَعْدَ إِخْجَامِ ( نَرَاجُمِ وَ رَدُّدِ) - عَلَى أَنْ يَقْتَلِعُوا هٰذِهِ الدَّوْحَةَ الْعَظِيمَةَ ، وَرَأَوْا - بَعْدَ النَّفْكِيرِ وَالرَّوِيَّةِ - أَنْ يَقْرَضُوا ذٰلِكَ الْكَلُكَ الْكَرِيمَ ( الرُّوحَ السَّعاوِيَّ ) الَّذِي يَحُلُّ بِهَا فَيَعَاهُوا بِطَاقاتِ الأَرْهَارِ ، وَنَشَّقُوا مِنْها أَكَالِيلَ بَدِيعَةَ الْمَنظَرِ ، ثُمَّ نَثَرُوا الْمَصَابِيحَ فَي أَنْنَا بُها. وَلَمْ يَأْلُوا جُهْدًا ( لَمْ يَتَرُ كُوا وَسِيلَةً ) فَيَرُو اللّهَ السَّرُورِ عَلَى « مَلَكِ الدَّوْحَةِ » ؛ فَصَدَحَتِ النُّوسِيقَ ، وَعَزَفَ الْعازِفُونَ ، وَغَنَّى الشَّادُونَ ( النَّمُفَنُونَ ) ؛ لِيشْعِرُوا « مَلَكَ الدَّوْحَةِ » وَعَرَفَ اللَّوْحَةِ » وَعَرَفَ العَاذِفُونَ ، وَغَنَّى الشَّادُونَ ( النُّمُفَنُونَ ) ؛ لِيشْعِرُوا « مَلْكَ الدَّوْحَةِ » وَعَرَفَ الْعَادِفُونَ ، وَغَنَّى الشَّادُونَ ( النَّمُفَنُونَ ) ؛ لِيشْعِرُوا « مَلْكَ الدَّوْحَةِ » فَعَدَ عَنَرَمُوا أَنْ يَقْتَلِعُوهَا ، تَلْبِينَةً فِي الشَّادُونَ ( النَّمَةُ فَوْ الْمَنْ اللَّهُ اللهُ وَحَةِ » فَمَدَعَتَ النَّامُوسِيقَ ، فَعَلَمُ وَمَ الْمُعَرِّونَ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

وَقَدِ اَفْتَنَّ الْحَطَّابُونَ فِي تَنْسِيقِ الْأَزْهارِ ، وَوَضَعُوا مَصابِيحَهُمْ ۖ

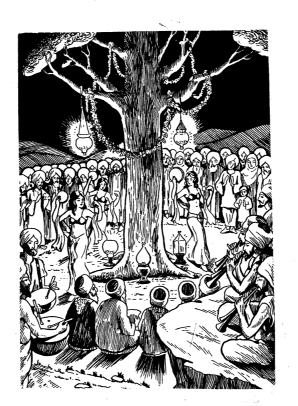

حَوْلَ الدَّوْحَةِ – عَلَى شَكْلِ دائِرَةٍ – وَعَلَقُوا أَكَالِيلَ الباسَمِينِ عَلَى أَغْصَانِها ، وَرَبَطُوا – فى أَوْراقِ الدَّوْحَةِ – طاقاتِ الْوَرْدِ وَالرَّياحِينِ ، وَجَعَلَ كُلُّ مِنْهُمْ أَصابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَها فى بَعْضِ ، رَهْبَةً وَخُشُوعًا ، وَ تَعَلَى طَنابِيرِهِمْ وَعَلَى وَخُشُوعًا ، وَ تَعَلَى طَنابِيرِهِمْ وَعَلَى وَخُشُوعًا ، وَ تَعَلَى طَنابِيرِهِمْ وَعَلَى قِيْداراتِهِمْ ، وَهَى : آلاتُ لِلطَّرَبِ ذَواتُ أَوْنَارٍ ، وَغَنَّى آخَرُونَ طائِفةً مِنْ الْأَعْلِي الْمُعْجِيَةِ .

وَقَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ لِيَبْهَجُوا ﴿ مَلَكَ الدَّوْحَةِ ﴾ (يُفْرِحُوهُ) ، ثُمَّ يُنْذِرُوهُ بِقَرادٍ مَلِيكِهِمْ فِي أَرْقٌ عِبارَةٍ وَأَجْمَلِ أُسْلُوبٍ .

# ٧ - نَشِيدُ ٱلْحَطَّابِينَ

وَأَخَذَ الْعَطَّابُونَ يُعَيُّونَ ذٰلِكَ الْمَلْكَ الْكَرِيمَ بِما هُوَ أَهْلُهُ مِنَ التَّعِيَّةِ ، وَيَعَوُلُونَ لَهُ : التَّعِيَّةِ ، وَيَعَدُّونَهُ ويُثْنُونَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الثَّنَاء ، وَيَقُولُونَ لَهُ : « يَاسَيِّدَ الرَّابِيَةِ (الأرضِ الْمُو تَهْعَةِ)، ويا رُوحَ الْأَزْهارِ النَّامِيةِ النَّاضِرَةِ (الْمُتَقَتِّعَةِ الشَّدِيدةِ الْخُضْرَةِ) : حُقَّ لَنَا أَنْ نُبَصِّرَكَ وَنُعَرَّفَكَ مِنْ الْمُو نَقُومَ بِهِ ) : بما أَنْوَرَيْنَاهُ (نُخْبِرَكَ بما فِي نِيَّتِنَا أَنْ نَقُومَ بِهِ ) :

هٰذِهِ فُنُوسُنا الْماضِيَةُ (الْحادَّةُ)، جِئْنا بِهَا لِنَفْتَلِعَ دَوْحَنَكَ ؛ لِكَيْ تَكُونَ قاعِدَةً راسِخَةً ، يَرْشُو ( يَسْتَقِرُ ) عَلَيْهَا فَصْرُ الْكَلْ تَضِعُ ) ، الَّذِي يَسْمُو فِي الْجَوِّ كَأْنَّهُ يَحْرُسُ السَّمَاءَ . فَا تُرُكِ الدَّوْحَةَ ، وانْجُ بِنَفْسِكَ . »

ثُمَّ خَمَّ الْحَطَّابُونَ أَغَانِيَهُمْ ، وَأَناشِيدَهُمُ الْمُعْجِبَةَ الشَّائِقَةَ (الْجَمِيلَةَ الْجَادِّانَةَ ) الْجَدَّابَةَ ) النَّشِيدِ التَّالِي:

« يا ساكِنَ الدَّوْحَةِ ، فَوْقَ الرَّابِيَةُ وَحَارِسَ الْأَطْبِارِ ، وَهُمَ شَادِيَةُ وَمَلَكَ الْأَزْهِـارِ ، وَهُمَ نَامِيَةُ

لَقَدْ عَزَفْنا ، فاسْتَمَعْتَ عَزْفَنا ، ثُمَّ شَدَوْنا ، فَأَجَدْنا شَدْوَنا وَفُصَنا ثُمَّ رَقَصْ نا ، فَأَطَلْنا رَقْصَنا

والآنَ يَأْتِي جَمْعُنا لِيُنْذِرَكُ ، وَحُقَّ لِلنَّاصِعِ أَنْ يُبَصِّرَكُ ۚ بِمَا انْتَوَيْنَاهُ ، وَأَن يُعَدِّرَكُ شاءَ الْمَلِيكُ، فاسْتَمِعْ مَشِيئَتَهْ: أَنْ تُصْبِعَ الدَّوْحَةُ — هٰذِي — دَوْحَتَهُ وَأَنْ تَحُلَّ — فِي غَدٍ – مَدِينَتَهُ

لِيَرْسُوَ الْقَصْرُ عَلَيْها راسِخا مُنْتَدَعَ الشَّكْلِ، أَنِيقًا، باذِخا يَشُورِ – شامِخا يَشْمُو – عَلَى كُلِّ القُصُورِ – شامِخا

يا سَاكِنَ الدَّوْحَةِ ، فَوْقَ الرَّابِيَةُ وَحَارِسَ الْأَطْيَارِ ، وَهَى شادِيَهُ : وَحَارِسَ الْأَطْيَارِ ، وَهَى شادِيَهُ : أَهْرُبُ ! فَإِنَّ فَى الْهُرُوبِ الْعَافِيَةُ

َشَادَ مَلِيكُ الهِنْدِ فِي « بَنَارِسًا » ﴿ فَصْرًا – عَلَى جَوِّ السَّمَاء – حارِسًا يُسْلِي الْحَزِينَ ، وَيَسُرُّ الْعَابِسِا

# ٨ – ساكِنُ الدَّوْحَةِ

فَلَمَّا سَمِعَ « مَلَكُ الدَّوْجَةِ » ذٰلِكَ النَّشِيدَ ، أَدْرَكَ عَايَتَهُمْ ، وَعَرَفَ مَقْصِدَهُمْ ، وَ تَأْكُد لَهُ أَنَّ الْحَطَّابِينَ جَادُونَ فَى إِنْفَاذِ وَعِيدِهِمْ . فَلَيْثَ هَادِئًا سَاكِنًا - لَحَظَاتِ قَلِيلَةً - ثُمَّ أَضْطَرَبَتِ الْأُوراقُ ، فَلَيثَ هَادِئًا سَاكِنًا - لَحَظاتِ قَلِيلَةً - ثُمَّ أَضْطَرَبَتِ الْأُوراقُ ، وَتَمَا يَلَتِ الْأَعْصَانُ ، وَانْحَنَتِ الْفُرُوعُ ، كَأَنَّمَا تَشِيرُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا قَدْ أَدْرَكَتُ مَا يَرْمُونَ إِلَيْهِ ، وَلَبَّتْ رَجَاءَهُمْ ، وَلَمْ تَعْصُ لَهُمْ أَمْرًا . أَدْرَكَتْ مَا يَرْمُونَ إِلَيْهِ ، وَلَبَّتْ رَجَاءَهُمْ ، وَلَمْ تَعْصُ لَهُمْ أَمْرًا . ثَمَّ عَادَ الْحَطَّابُون - مِنْ خَيْثُ أَنَوْا - وقَد افْتَنَعُوا بِبَجَاحِ مَنْ عَلْكِ أَلَوْهُ وَ هَا أَذْعَنَ لِمَشِيئَةً مَلِكِ مَسْعِلُهُ مَا أَذْعَنَ لِمَشِيئَةً مَلِكِ هَمْ اللّهُ مُنْ الْمُوسَعَعَ لَإِرادَتِهِ .

# ٩ – حَدِيثُ الدَّوْحَةِ

وَلَقَدْ مَالَتْ بَعْضُ أُوْرَاقِ الدَّوْحَةِ إِلَى بَعْضِ ، وَهَى تَقُولُ :

« لَقَدْ اعْتَرَمَ مَلِيكُ « بَنَارِسَ » أَنْ يُنَفِّذَ قَرَارَهُ ، وَلا مَرَدَّ لِحُكْمِهِ ، ولا شَىْءً بَدْفِحُ أَمْرَهُ وَيَرْجِعُهُ . وَلَسْنَا نَخْشَى الْهَنَاء ، وَلا مَرْهُ وَيَرْجِعُهُ . وَلَسْنَا نَخْشَى الْهَنَاء ، وَلا مَرْهُ بُو لَكِنَّنَا نَجْرَعُ وَنَحْزَنُ لِيا يَلْقَاهُ ذَلِكَ « الْمَلْكُ » الَّذِى يَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّوْحَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِن سَبِيلِ إِلَى تَوْكِها ، وَلا مَأْوَى لَهُ فِي غَيْرِها . وَسَيَكُونُ لَهُ مِن سَبِيلِ إِلَى تَوْكِها ، وَلا مَأْوَى لَهُ فِي غَيْرِها . وَسَيَكُونُ لَهُ مِن سَبِيلِ إِلَى تَوْكِها ، وَلا مَأْوَى لَهُ فِي غَيْرِها . وَسَيَكُونُ لَهُ مِن سَبِيلِ إِلَى تَوْكِها ، وَلا مَأْوَى لَهُ فِي غَيْرِها . وَسَيَكُونُ لَهُ مِن عَيْرِها . وَمَنْ الْمُحْمِلَةِ بَعْلِها وَسَيَكُونُ بِينَا ، وَعَاشَتْ – مُنْفَذُ نَشَات – مِنانا ، وَعَاشَتْ – مُنْفَذُ نَشَات بَعْمَا أَنْ نَلْقَى حَنْفَنا وَمَصْرَعَنا ، وَلَسَتَقْبِلَ مُواتِعَ فِي جَانِبنا وَحِمايَتِنا ) . وَمَا هَمَّنا أَنْ نَلْقَى حَنْفَنا وَمَصْرَعَنا ، وَلَسَتَقْبِلَ مُو عَلِينا وَمَعْرَعَنا ، وَاللّمَ فَي جَانِبنا وَهِمَا أَنْ نَلْقَى حَنْفَنا وَمَصْرَعَنا ، وَلَسَتَقْبِلَ مُونِ اللّمُ مَوْتَنا وَمَصْرَعَنا ، وَاللّمَ مُنْ اللّمَ اللّمَ مَوْتَنا وَمَصْرَعَنا ، وَاللّمَ اللّمَ مَوْتَنا واللّمَ مُنْ النَّا بِمَنْ يُعْلِيغُ مَلِكَ « بنارِسَ » أَنَّهُ جَائِرُهُ ( طَالِمُ \* ) عَلَيْها . فَمَنْ لَنَا بِمَنْ يُعْلِيغُ مَلِكَ « بنارِسَ » أَنَّهُ جَائِرُهُ ( طَالْمِ \* )

فِي حُكْمِهِ ، وَأَنَّهُ سَيُهُ لِكُ ٱلْكَثِيرَ مَنْ أَطْفَالِنَا الْأَعِزَّاء فِي سَبِيلِ بِناء قَصْرِهِ ؟ »

# ١٠ – في الْمَنامِ

أَمَّا « ْسَاكِنُ الدَّوْحَةِ » ، فَقَدْ قالَ فِي نَفْسِهِ :

« لا سَبِيلَ إِلَى تَرْكِ مَلِكِ « بنارِسَ » وَشَأْنَهُ ، لِيُنْفِذَ هٰذَا الْقَرَارَ الْجَارُرَ . وَلا بُدَّ لِي مِنْ زِيَارَتِهِ - فِي عَالَمِ الْأَخْلامِ - لَعَلَّى أَسْتَعِيلُهُ وَأَسْتَمْطِفُهُ ، وَأُلَيِّنُ مِنْ فَلْيِهِ الْقَاسِي ، فَيَمْدِلَ عَنْ تَحْقِقِ وَعِيدِهِ . » وَأَسْتَمْ مَلِكُ « بَنارِسَ » لِلنَّوْم ، ظَهْرَ أَمَامَهُ « مَلَكُ الدَّوْجَةِ » - فِي عالَم الرُّونَّا - فِي صُورَةِ شَبَح لامِع ، أَمَامَهُ « مَلَكُ الدَّوْجَةِ » - فِي عالَم الرُّونًا - فِي صُورَةِ شَبَح لامِع ، وَهَا لَلْمُعَلَّا (مُنِيرِ الْوَجْهِ) ، يَلُوحُ عَلَيْهِ النَّوْرُ الشَّعْمَعَانِيُّ ( الْمُنْتَشِرُ ٱلْمُتَوَهِّجُ ) ، وقال لَهُ - فِي صَوْتِ أَشْجَرِ - :

« هِيهِ يا مَلِكَ « بَنارِسَ » الْمَظِيمَ ! أَلَا تَعْرُ فَنِي أَيُّهَا العزيزُ
 الْكَرِيمُ ؟ أَنا مَلَكُ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَمَرْتَ رِجالَكَ بِإِقْتِلاعِها . وَقَدْ عَلِمْتُ

- الْيَوْمَ - نَبَأَ هٰذَا الْقَرَارِ الْخَطِيرِ ، وَلَمْ أَكَدْ أَعْلَمُهُ حَتَّى أَعْتَرَمْتُ رَبْعُ أَعْلَمُ وَرَحْمَةً بِأَطْفَالِ زِيَارَتَكَ لِأَثْنِيتِكَ ( لِأَرُدَّكَ ) عَنْ عَزْمِكَ ، شَفَقَةً بِنَا ، وَرَحْمَةً بِأَطْفَالِ الدَّوْجَةِ الصِّفَادِ . »

فَقَالَ لَهُ مَلِكُ « بَنَارِسَ »:

« لا سَبِيلَ إِلَى الْعُدُولِ عَنْ هَذَا الْقَرَارِ ؛ فَإِنَّ دَوْحَتَكَ وَحْدَهَا طِلْنَتِي ، وَتَصْدِى وَفَا َتِي . وَلَسْتُ أَرَى - فِي كُلِّ أَنْحَاء بِلادِي - طَحَرَةً غَيْرَهَا تُحَقِّقُ لَى أَمْنِيَّتِي الْعَرَيزَةَ الَّتِي تَصْبُو إِلَيْهَا نَفْسِى ؛ فَهِى صَحَرَةً غَيْرَهَا تَفْسِى ؛ فَهِى الْعَرَيزَةَ الَّتِي تَصْبُو إلَيْهَا نَفْسِى ؛ فَهِى الْعَرَيزَةَ الَّتِي تَصْبُو إلَيْهَا نَفْسِى ؛ فَهِى الْعَرْمِةُ اللهُودِ ، كَافِيَة " لِتَشْبِيدِ الْقَصْرِ فَوْقَهَا وَقَدْ أَبَنْتُ لِكَ عُذْرِى ، وَشَرَحْتُ لَكَ مَقْصِدِى ، فِي الْقَصْرِ وَصَرَاحَةً وَجَلاءً . »

# ١١ – عِنادُ الْمَلِكِ

فَقَالَ لَهُ « مَلَكُ الدَّوْحَةِ » :

﴿ تَرَوَّ أَيُّهَا الْمَلِيكُ الْمَظِيمُ ( فَكُرٌ عَلَى مَهَل ) ، وَتَدَبَّرُ مَا تَتُولُ ، وَأَمْعِنِ الْهِكُر ، وَدَقِّقِ النَّظَرَ فِيما أَنْتَ قادِمٌ عَلَيْهِ مِنْ



أَمْرِ جَلَلَ (خَطِيرِ عَظِيمٍ) وَأَذْكُو : أَنَّى قَدِ أَتَّخَذْتُ هَٰذِهِ الدَّوْحَةُ لِي مَوْطِئا مُسْدُ سِيّبِينَ أَلْفَ عامٍ ، وَأَنَّ سُكَانَ الْقُرَى جَمِيعًا كُكُرْمُونَ الدَّوْحَةَ مِنْ أَجْلِي ، وَأَنَّنِي قَدْ كَا فَأَتُهُم - عَلَى ذٰلِكَ - أَحْسَنَ مُكَا فَأَوْ ؛ الدَّوْحَةَ مِنْ أَجْلِي ، وَأَنَّنِي قَدْ كَا فَأَتُهُم - عَلَى ذٰلِكَ - أَحْسَنَ مُكَا فَأَوْ ؛ وَلَمْ الْخَيْرُ ، وَتَعَدَّتُ الشَّجَرَ الشَّجَرَ مُوالِيًا إِيَّهُ بِينايَتِي ، وشَعِلْتُ الأَطْيارَ بِرِعايِتِي ، وَبَعَثْتُ ظِلالَ الدَّوْحَةِ عَلَى مَسَافَةً كَبيرَةً مِنَ الْحَشَائِشِ النِّي تَكْتِنْهُ الْ تُحِيطُ بِها ) . وَقَدْ عَلَى مَسَافَةً كَبيرَةً مِنَ الْحَشَائِشِ النِّي تَكْتِنْهُ الْ الدَّوْو اللَّجُلُوسِ إِلَى عَلَى مَسَافَةً لَكِيرَةً مِنَ الْحَشَائِشِ النَّي تَكْتِينَهُ وَالْتَحُوا اللَّجُلُوسِ إِلَى النَّاسُ يَظِلالِها الوارِفَةِ (الْمُنْسَطِةِ) ، وادْتَاحُوا اللَّجُلُوسِ إِلَى جَلِيمًا ، وَتَخْرِا مَنْكُ أَلِي مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُواء الْعَلِيلُ ( يَسْتَشْقُوهُ ) . وَلَسْتُ جَدِيرًا مِنْكُ اللَّهُ وَ عَنْ الْإِصَانِ ، وَتَعَالِلُ صَنِيعِي هُذَا الْمُحُودِ وَالْكُفُرانِ . » وَتَعْرِيمِ مِنْلُ هُذَا الْمِقابِ الظَّالِمِ ، وَتَقَابِلَ صَنِيعِي هُذَا اللَّهِ وَالْكُفُرانِ . » وَقَالَ لَهُ مَلِكُ و بَنادِسَ ، فِلْكُفُرانِ . » وَقَالَ لَهُ مَلِكُ و بَنادِسَ ، فِلْكُونَ وَالْكُفُرانِ . » وَقَالَ لَهُ مَلِكُ و بَنادِسَ » :

« لَقَدْ أَعْجَبِي حُمْنُ حَدِمِنْكَ ، وَأَقْنَعَنْنِي حُجَجُكَ وَأَدِلَّتُكَ الصَّحِيحَةُ . وَلَكِنَّنِي لا أَمْتَطِيعُ تَلْبِيَةً مُلْتَمَسِك ، وَلِجَابَةَ مَطْلَبِك ؛ فَقَدْ أَشِلَفْتُ قَضَائِي ، وَقَدَّمْتُ حُكْمِي فِي ذَٰلِكَ ، وَأَمَرْتُ رِجَالِي

بِاقْتَلاعِ هَٰذِهِ الدَّوْحَةِ ، وَلَيْسَ إِلَى تَبْدِيلِ أَمْرِى مِنْ سَبِيلِ . » الرَّجَاءُ الْأَخِيرُ

فَحَنَى « مَلَكُ الدَّوْحَةِ » رَأْسَهُ إِلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ قال فى هَمْسٍ رُوْدِ وَخُفُوتٍ :

﴿ لَمْ يَشِقَ لِي – بعْدَ أَنْ رَنَضْتَ رَجائِي، وَأَبَيْتَ تَحْقِيقَ رَغْبَتِي
 إلَّا مُلْتَمَسٌ واحِدٌ، آمُلُ أَنْ تَهِدَ نِي بإجابَتِهِ ، وَأَرْجُو أَنْ تُعْطِينِي
 وَعْدًا بِقَبُولِهِ . »

فَقَالَ مَلِكُ « بنارِسَ » :

« قُلُ ، فَأَنَا أَسْمَعُ . »

فَقَالَ ٥ مَلَكُ الدُّوْحَةِ ٥ :

« أَرْجُو أَنْ تَأْمُرَ رِجَالَكَ بِقَطْعِ الدَّوْحَةِ ثَلَاثَ قِطَعٍ : الرَّأْسَ – أَوَّلًا – بِمَا يُكَلِّلُهُ مِنْ فُرُوعِ وَأَوْراقِ خُضْرٍ مُتَمَوَّجَةٍ ، وَالْوَسَطَ – أَوَّلًا – بِمَا عَلَيْهِ مِنْ فُرُوعِ وَأَغْصَانِ هِيَ أَذْرُعُ الدَّوْحَةِ ، وعَدَدُها مائَةُ ذِراعٍ . فَإِذَا انْنَهُوا مِنْ ذَلِكَ ، قَطَعُوا الْجِذْعِ الَّذِي يَحْمِلُ ذَلِكَ مائَةُ ذِراعٍ . فَإِذَا انْنَهُوا مِنْ ذَلِكَ ، قَطَعُوا الْجِذْعِ الَّذِي يَحْمِلُ ذَلِكَ الطَّوْدَ الشَّامِخَ ( الْجَبَلَ الْعالِيَ ) الْعَظِيمَ . »

فَقَالَ مَلِكُ « بَنارِسَ » :

﴿ هٰذَا الْتِمَاسُ عَجَيبُ ، وَمَطْلَبُ يَدْعُو إِلَى الدَّهْشَةِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِهِ طُولُ عُمْرِى . وَإِنِّى لَيُدْهِشُى أَنْ تَلْتَمِسَ مِثِّى أَنْ أَعَذَّبِكَ ، وَأَذِيقَكَ الْمَوْتَ ، مَرَّاتٍ ثَلاثًا ! أَلَيْسَ مِنَ الْبِرِ وَالرَّحْمَةِ بِكَ أَنْ تَحْتَمِلَ الْمَوْتِ مَرَّةً واحِدَةً ؟ »

فَقَالَ « مَلَكُ ٱلدَّوْحَةِ » :

المَّلَا – أيُّمَّا الْمَلِيكُ الْمَظِيمُ – فَلَيْسُ يُرْعِجُنِي أَنْ اَمُوتَ وَالْقَى مَصْرَعِي ؛ فَإِنَّ الْمَوْتَ حَقَّ عَلَى كُلِّ كَائِنٍ فِي الرُجُودِ . وَلَكِنَّ مَا يَهْمَنِي وَيُقْلِقُ بِالِي أَنَّ جَمْهَرَةً ( جَمَاعَةً ) مِنَ الْأَطْفَالِ الشَّجَرِيَّةِ النَّامِيةِ مِنْ أَسْرَى بِجوارِ الدَّوْحَةِ خَرَجَتْ مِنْ أَسْرِي ، وَعاشَتْ النَّامِيةِ وَنَ أَسْرَى بِعوارِ الدَّوْحَةِ خَرَجَتْ مِنْ أَسْرَى ، وَعاشَتْ فَي كَنْفِي ( تَحْتَ ظِلِّى ) . فَإِذَا سَقَطَتْ دَوْحَتِي عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَهْلَكَتْ فَي كَنْفِي ( تَحْتَ ظِلِّى ) . فَإِذَا سَقَطَتْ وَوْحَتِي عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، أَهْلَكَتْ وَالْمَوْتِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَوْتِ . وَيَشْلِمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

أَنْتَ مُحِيبِي إِلَى هَذَا ٱلرَّجَاءَ ، وَمُحَقِّقٌ لِي هَذَا ٱلْمُلْتَمَسَ ٱلْعَادِلَ ؟ » فاستَوْلَى ٱلْعَجَبُ عَلَى مَلِكِ ﴿ بَنَارِسَ » مِمَّا سَمِعَ ، وتَعَاظَمَتْهُ الدَّهْشَةُ ﴿ ٱشْتَدَّ تَعَجُّبُهُ ﴾ مِمَّا نَطَقَ بِهِ ﴿ مَلَكُ ٱلدَّوْحَةِ » . فَقَالَ لَهُ : ﴿ عَلَى أَنْ أُجِيبَكَ إِلَى هَذَا الْالْتِماسِ ! » فَقَالَ لَهُ : ﴿ عَلَى أَنْ أُجِيبَكَ إِلَى هَذَا الْالْتِماسِ ! » وَمَا نَتُمْ مَلِكُ وَبَنَارِسَ » كَلْمَتَهُ ، حَتَّى تَلاشَى ذَلِكَ ٱلطَّيْفُ : فَلْكُ أَلدَّوْحَةِ » ، واسْتَخْفَى عَنْهُ .

#### ١٣ – الْقَصْرُ الْجَدِيدُ

وَلَمَّا جَاءَ الْيَوْمُ التَّالِي، نَادَى مَلِكُ ﴿ بَنَارِسَ ﴾ وَزِيرَهُ ٱلْحَكَيْمَ ﴿ نَارَادًا ﴾، وَأَمَرَهُ إِلَّسْتِدْعَاءَ الْحَطَّابِينَ إِلَيْهِ . وَلَمَّا مَشَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لَهُمْ :

« لَقَدْ عَدَلْتُ عَنْ رَأْ بِي ، وَلا حَاجَةً بِي إِلَى ٱقْتِلاعِ الدَّوْحَةِ الْتَى أَمَّرْتُكُمْ بِإَخْضَارِهَا إِلَى مَدِينَتَى . وَقَدْ عَنَّ لِى (خَطَرَ بِبالِي ) أَنْ أُقِيمَ عَمُودًا – مِنَ الصَّخْرِ الصَّلْبِ – فِي مِثْلِ أَرْتِهَاءٍ هَذِهِ الدَّوْحَةِ ؛ لِأُشَيَّدً عَلَيْهِ تَصْرِى الْجَدِيدَ . » عَلَيْهِ تَصْرِى الْجَدِيدَ . »

ثُمَّ أَسْتَأْنَفَ حَدِيثَهُ ( عاوَدَ كلامَهُ ) قائِلًا :

و لَقَدْ بَهَرَ نِي (أَدْهَشَنِي) ما رَأَيْتُهُ مِنْ جَلِيلِ الصَّفاتِ ، وَنَبيلِ الْمَثَانِ ، وَنَبيلِ الْمُوانِا ، فِي مَلَكِ هُـذِهِ الدَّوْحَةِ ، وَهَالَنَى وَمَلاَ تَفْسِى إِعْجَابًا بِهِ ، وَإِكْبَارًا لَهُ : ما أَبْصَرْتُهُ فِيهِ مِنَ الْوَفاءِ وَالْحُبِّ وَإِنْكارِ الذَّاتِ ، وَالْجُودِ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ إِنْقادِ غَيْرهِ . »

ثُمَّ قَصَّ مَلِكُ « بَنَارَسَ » عَلَيْهِمْ قِصَّةَ « مَلَكِ الدَّوْحَةِ » ، وَذَكَرَ لَهُمْ حَدِيثَهُ – مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ – فَدَهِشُوا لِهِذَا الرُّوحِ الْكَرِيمِ ، وَأُعْجِبُوا بِمَا أَبْدَاهُ مِنْ خُلُقِ رائِع قَوِيمٍ ، وَوَفاء نادِرٍ عَظِيمٍ .

# الفصل الناني ساكنالضِّخرة

# ١ – التَّمْثالُ الصَّخْرِيُّ

فَقَالَ وزِيرُهُ ٱلْحَكِيمُ « نارادا » :

« لَقَدْ ذَ كُرَّتْنِي هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَجِيبَةُ ، يِقِصَّةِ التَّمْثَالِ الصَّخْرِيِّ الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي الْمَعْبَدِ الكَبِيرِ . فَهِي ﴿ فِيمَا أَرَى ﴿ جَدِيرَةُ إِأَنْ تَخَلَّدُ فِي بَطُونِ الْأَسْفَارِ (ٱلْكُتُبِ) ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْعِظَةِ وَالإعْتِبَارِ . » فقالَ لَهُ الْمَلِكُ : « أَ تَسْنِي تِمثالَ الرَّاجا ( الْأَمِيرِ الْهِنْدِيِّ ) ، والتَّماثِيلَ الرَّاجا ( الْأَمِيرِ الْهِنْدِيِّ ) ، والتَّماثِيلَ الرِّاجِ وَعَشِيرَتِهِ ؟ »

# ٢ - الصُّخُورُ الْآ دَمِيّة

فَقَالَ الْوَزِيرُ :

ه نَعَمْ . وَمَا هِي بِتَمَاثِيلَ مَنْحُونَةً \_ كَمَا يَظُنُّ الْكَثْيِرُونَ \_
 بَلْ هِيَ أَناسِيُّ ( نَاسُ ) عَاشُوا في مَدِينَتِنا « بَنارِسَ »

رَدَحًا مِنَ الدَّهْرِ ( أَقَامُوا فِيها زَمَنَّا طَوِيلًا) ، ثُمَّ مُسِخُوا – بَعْدَ حَيَاتِهِمْ – صُخُورًا . » حَيَاتِهِمْ – صُخُورًا . »

فَقَالَ الْمَلِكُ مَدْهُوشًا:

« لَقَدْ طَالَما وَقَفْتُ أَمَامَ بِلْكَ التّماثِيلِ الصَّخْرِيَّةِ البَارِعَةِ ، وَعَجِبْتُ مِنْ إِبْدَاعِها، وَتَأْنُقِ صَا نِعِيها فِي تَصْوِيرِها وَنَحْنِها، وَكَيْفَ سَمَا بِهِمُ الْفَنُ الْأَصِيلُ حَتَّى كَادَ يُنْطِقُهُمْ ، وَيُشْعِرُ النَّاظِرَ إِلَيهِمْ أَنْ الْحَيَاةَ سَارِيَةٌ فِيهِمْ ، لا سِيَّما نِمثالُ الرَّاجا ؛ فما أَذْ كُرُ أَنَّى وَقَفْتُ أَنَّا الْحَيَاةَ سَارِيَةٌ فِيهِمْ ، لا سِيَّما نِمثالُ الرَّاجا ؛ فما أَذْ كُرُ أَنَّى وَقَفْتُ أَمَامَهُ مُرَّةً واحِدةً حَتَّى خَيْلَ إِلَى أَنَّهُ لا يَزالُ يُفَكِّرُ وَيَسْمَعُ مَا أَتُولُ وَيَسْمَعُ مَا أَتُولُ وَيَسْمَعُ مَا أَتُولُ وَيَسْمَعُ مَا أَتُولُ فَي صَعِيمِهِ . وَيَشْهَمُهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَّ فِي جَسِيهِ . فَمَا أَشُهُ ذُلِكَ الرَّاجا ؟ وَمَا قِصِينَهُ ؟ وَكَيْفَ عاش ؟ وَكَيْفَ مُسِيغَ فَمَا أَشُمُ ذُلِكَ الرَّاجا ؟ وَمَا قِصِينَهُ ؟ وَكَيْفَ عاش ؟ وَكَيْفَ مُسِيغَ فَمَا أَشْمُ ذَلِكَ الرَّاجا ؟ وَمَا قَصِينَهُ ؟ وَكَيْفَ عاش ؟ وَكَيْفَ مُسِيغَ فَمَا أَشْمُ ذَلِكَ الرَّاجا ؟ وَمَا قَصِينَهُ ؟ وَكَيْفَ عاش ؟ وَكَيْفَ مُسِيغِ . بَعْدَ حَيَاتِهِ حَرَدُ الْذِي الرَّاجا ؟ وَمَا قَوْلُ ؟

۳ – « سامِیتی »

فَقَالُ ه نارادا » :

«كَانَ لَهُـذَا الرَّاجَا – أَوَّلَ أَمْرِهِ – نَاسِكُنَا مَعْرُوفًا بِالزُّهْدِ

وَالوَرَعِ ، وَكَانَ يُدْعَى « سامِيتى » ، وَقَدْ عاشَ فِي إِخْدَى الْقُرَى السَّغِيرَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى نَهْرِ « الْكَنْجِ » . وَقَدْ رَفَعَتْهُ فَضَائِلُهُ وَزُهْدُهُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْأَطْهَارِ الْأَخْبَارِ ؛ فَكَانَ مَثَلًا مِنْ أَعْلَى أَمْثِلَةِ النَّقُوى : لا يَمْ فَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لا هَمَّ لهُ إِلَّا الصَّلاةَ وَالنَّبُكَ وَعِبَادَةَ الْخَالِقِ ، لا يَشْغَلُهُ عَنْ ذَلِكَ شَاغِلْ مِنْ طَيِّبَاتِ الدُّنْيا وَلَذَائِذِ الْحَيَاةِ وَمُتَعَ الْفُرُورِ .

وَقَدْ ذَاعَتْ فَضَائِلُهُ وَمَزَايَاهُ فِي بِلادِ الْهِنْدِ – قَاصِيَةً وَدَا نِيَةً – فَأَقْبَلَتْ عَكَيْهِ الْوُفُودُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ وحَدَبٍ (مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)، تَمْلاً أَبْصَارَها مِنْهُ، وَتَلْتَمِسُ دَعَوَاتِهِ وَبَرَكَاتِه، وَتَرْجُو الشَّفَاءَ وَالْبُرَءَ عَلَى يَدَيهِ ، وَتَرْجُو الشَّفَاءَ وَالْبُرَءَ عَلَى يَدَيهِ ، بَعَدَ أَنْ عَرَفُوا أَنَّهُ مُجَابُ الدَّعَوَةِ ، وَرَأُوا ه برّهما ، لا تَرُدُّ لَهُ رَجَاء ، وَلا يَرْفُضُ لَهُ شَفَاعَةً .

# ع – خَطَرَاتُ نَفْسٍ

وَذَا صَبَاحٍ فَكُرَ النَّاسِكُ مَلِيًّا (طُويلًا) فِيماً يَسَمَعُهُ مِن ثَنَاء النَّاسِ عَلَيهِ ، وَتَمْجِيدِهِم فَضَائِلَهُ وَمَزَاياهُ . فَسَاوَرَهُ الرَّيْبُ ، وَمَلاً تَفْسَهُ الشَّكُ فِي أُمْرِهِ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ مُتَعَجِّبًا : « تُرَى : أَيُّ فَضْلِ اسْتَحْقَقْتُهُ فَأَظْفَرَ نِي بِهِذِهِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي رَفَعُونِي إِلَيْهِ اللَّي

أَثُرانِي جَدِيرًا بِهِذِهِ الْمَدَائِحِ الَّتِي يُمْنُونَ بِها عَلَى ؟ وَكَيفَ أَسْتَجَقُها وَأَنالَمَ أَبْلُ نَفْسِي ( لَمَ أَخْتِرِها ) مَرَّةٌ واحِدةٌ ، وَلَم أُعَرِّضُها لِامْتِحانِ إِرادَتِها يَومًا مِنَ الْأَيَّامِ أَمامَ بَعضِ الْمُغْرِياتِ الَّتِي تَفْيِنُ الْعَالَمَ ؟ وَأَنَّى لِي أَنْ أَتَعَرَّفَ صِدْقَ مَعْدَنِها وَأَسَلَمَ عَنْ أَنْ أَنْقَرَّفَ مِدْقَ مَعْدَنِها وَأَسَالَةَ عَنْصُرِها، قَبْلَ أَنْ أَنْقَ بِها في بُوتَقَةِ الإِخْتِبارِ ؛ حَيثُ تصهرُها نارُ التَّجْرِبَةِ ؟ وأي فَضْل لي في هذا الصَّلاحِ ما دُمْتُ لا أَرَى حَوْلِي الْوَالتَجْرِبَة عَنْ خِيارِ النَّاسِكِينَ الصَّالِحِينَ ؟ لا مَعدَى لي – إذَن – إذَن عن أَختِبارِ نَفْسِي وامتِحانِها ، وَتَعرِيضِها لِمَفاتِنِ الْحَياةِ وَمَاهِجِها . وَلَا بُدُ مَن الرِّحلَةِ إِلَى بَعضِ حَوَاضِرِ « الْهِنْدِ » الْكَيرَةِ ، حَيثُ وَلا بُدُّ مَن الرِّحلَةِ إِلَى بَعضِ حَوَاضِرِ « الْهِنْدِ » الْكَيرَة ، حَيثُ وَلَا بُدُ مَن الرَّحلَةِ إِلَى بَعضِ حَوَاضِرِ « الْهِنْدِ » الْكَيرَة ، حَيثُ الْفَيْقَ الْمُرَحَةَ الْفَاتِنَةَ مِن قَرِيبٍ ، وأَنْدَمِنِ في بَعضِ ما تَحويِهِ الْحَيَاةَ الْمُرَحَةَ الْفَاتِينَ النَّعِيمِ . وأَنْدَمِنِ فَرَيْنِ النَّعِيمِ . وأَنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَ النَّهُ مِن قَرِيبٍ ، وأَنْدَمِنُ في بَعضِ ما تَحويهِ مِنْ أَسْبابِ النَّرَفِ وأَفَانِينِ النَعِيمِ .

أُر بِيدُ أَن أَلْنَقِيَ الشَّرَّ وَجْهَا لِوَجِهِ ، وَأُحارِ بَهُ غَيْرَ هَيَّابٍ! أُرِيدُ

أَنْ أَفْهَرَهُ مِمَا أُوتِيتُهُ (مَلَكْتُهُ) مِنْ عَزِيمَةٍ صَادِقَةً ، وَصَوْمٍ دَائَمٍ ، وَحِرْمانِ قاطِم لِجَمِيمِ الطَّيّباتِ . وَلَنْ يَتَسَتَّى ( لَنْ يَتَيَسَّرَ ) لِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَتَذَوَّقَهَا ، وَيَشْهَيهَا نَفْسِي ، ثَمْ أَكُفَّ عَنْها ، وَيَمْصِمنِي إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَتَذَوَّقَها ، وَيَشْهَيهَا نَفْسِي ، ثَمْ أَكُفَّ عَنْها ، وَيَمْصِمنِي مِنْ غِشْيانِها زُهْدِي وَنُسُكِي وَتَقُوّاي ، فَتَجَنِّبنِي إِرَادَتِي الْعَلَّابَةُ الْحَازِمَةُ النَّيمِمِ وَالتَّرَف . الْعَلَّابَةُ الْعَارِف اللهِ مُعْمَد اللهِ مُتحانِ اسْتَحْقَقْتُ أَنْ أَطْهَرَ بِلَقَب : وَلَا نَعْمَانُ اللهُ مُتَحَانِ اسْتَحْقَقْتُ أَنْ أَظْهَرَ بِلَقَب :

ومَنَى نَجَحْتُ فِي هُــذا أَلِامْتحانِ أَسْتَحْقَقْتُ أَنْ أَظَفَرَ بِلْقَبِ « صاحِبِ ٱلْفَضِيلَةِ » ، عَنْ جَدَارَةِ وَصِدْقٍ . »

#### ٥ - في مَدِينَة ِ « بنارِسَ »

# 7 – هدايا الْأَهْلِينَ

فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْوُنُودُ - عَلَى أَثْرِ وُصُولِهِ - وَجَلَبُوا لَهُ ٱلكَثْيِرَ مِنَ ٱلنَّفَائِسِ وَٱلطُّرَفِ وَٱلْهَدَايا عَلَى أُخْتِلافِها . وَعَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّفَائِسِ وَٱلطُّرَفِ وَٱلْهَدَايا عَلَى أُخْتِلافِها . وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِتَشْرِيفِ دُورِهِمْ . وَحَاوَل كُلُّ الْأَهْلُونَ أَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِتَشْرِيفِ دُورِهِمْ . وَأَحْضَرُوا لَهُ وَاحِد مِنْهِمْ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ وَيُشْكِنَهُ دارَهُ . وَأَحْضَرُوا لَهُ أَكُداسًا مِنْ طَيِّباتِ أَنْهَا كَهَةِ ، وَلذَائِذِ الْأَطْمِمَةِ الشَّهِيَّةِ . فَرَفضَ كُلُ ما عَرَضُوهُ عَلَيْهِ فَائِلاً :

« لا حاجَةَ لِي بِقَى ْ هِ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . حَسْبِي – مِنَ الْمَسْكَنِ – رُكُنْ صَّغِيرْ مَرِيبُ مِنْ مَعْبَدِ أَنْزُو ِي فِيهِ ، وحَسْبِي – مِنَ الطَّعامِ – بَلْيِلَةُ مِنَ الذُّرَةِ . »

وَلَكِنَّ الْهِدَايَا لَمْ تَنْقَطِعْ ؛ فَلَمْ تَلْبَثْ دَارُهُ أَنِ ازْدَحَمُتْ لِلْبَثْ دَارُهُ أَنِ ازْدَحَمُتْ لِلْذَائِذِ الْهَاكِمَةِ وَالْأَطْعِمَةِ الشَّهِيَّةِ .

الثَّمَرَةُ الأُولَى
 أمامَهُ أكْداسًا منْ فاكِهةِ الْأَناناسِ ، ذات الرَّائِئَةِ

الْحُلُوَةِ الطَّبِّةِ ، وَأَكُوامًا كَثِيرَةً مِنْ فَاكِهَةِ الْمَنْجُو ذَاتِ الطَّمْرِ الْمُنْمِثَةِ ، الطَّمْرِ الْمُنْمِثَةِ ، جائِمَةً الْمَرِىء الْمُنْمِثَةِ ، وَمَا إِلَى ذَٰلِكَ مِنَ الْمَا كِلِ الْمُنْمِثَةِ ، جائِمَةً أَمَامَهُ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ :

ه أَيُّ مَزِيَّةٍ أَسْتَعِقُ بِهِا الْفَضْلَ والتَّنكْرِيمَ حِينَ أَحْرِمُ نَفْسِى
هٰذِهِ الْمُتَعَ، مَا دُمْتُ لَمْ أَذُقْ لِمَا طَمْمًا؟ إِنَّ الْفَضِيلَةِ الْحَقَّ لا يَنالُها
صاحِبُها إلّا إذا حَرَمَ نَفْسَهُ مِنَ الطّيّباتِ الَّي تَشْتَهِبِهَا .

فلا بُدَّ - إِذَنْ - مِنْ أَنْ أَتَذَوَّقَ أَوَّلَا واحِدَةً مِنْ هَدْهِ الْهَاكِهِةِ وَمَنَى اسْتَمْرَأْتُهَا ، واسْتَحْسَنْتُ طَعْمَها ، كَفَفْتُ نَشْسِى عَهما عَلَى حُبِّها ( تركْتُها بِرغَم مَحَبَّتِي إِيَّاها ) ، وَتَفَتَّح نَشْسَى عَهما عَلَى حُبِّها ( تركْتُها بِرغَم مَحَبَّتِي إِيَّاها ) ، وَتَفَتَّح نَشْسَى تَدُوَّنَها ، لِمَرْآها . وَحِينَئِذِ يُصْبِحُ زُهْدِى فيها ، وحِرْمانُ تَشْسَى تَدُوَّنَها ، صَنِيعا مَثْكُورا ، وجِهادًا عِنْدَ رَبِّى مَأْجُورا ( يُكافِئْنِي عَلَيْهِ ) . » صَنِيعا مَثْكُورا ، وجِهادًا عِنْدَ رَبِّى مَأْجُورا ( يُكافِئْنِي عَلَيْهِ ) . » وَتُمَدِّق مِن طَبِّياتِ الْهَاكِهةِ ، فَوَحَدَها سَائِنَةً شَهِيَّيةً ، فَأَكُلَ النَّانِيَةَ والنَّالِيَّةَ ، فَأَعْجِبَ بِلِذَائِذِ هٰذَا الثَّهَر .

وِمَا لَبِثَ أَن نَزَلَ عَلَى خُكُمْ ِ الشَّرَّهِ ، وأَذْعَنَ للنَّهُمْ ِ (خَضَعَ

لِلْبِطِنَةِ وَالْحِرْصِ عَلَى الطَّعَامِ ) ، فَلَمْ يُبْقِ مِنْ سِلالِ الْفَاكِهَةِ – عَلَى كَثْرَتِهَا – شَيْئًا .

# ٨ – فِي طَرِيقِ الشَّرِّ

وَلَمْ كِكُنْ هٰذَا الإِخْتِبَارُ الْأُوَّلُ آخِرَ امْتِيَعَانِ أَخْفَقَ فِيهِ .

وَلا غَرْوَ فِي ذَالِكَ ( لا عَجَبَ ) ؛ فَإِنَّ مَنْ يُعَرِّضُ فَسُمُهُ طَائِمًا مُخْتَارًا لِمَفَاتِنِ الْحَيَاةِ وَمُغْرِيَاتِهَا ، وَيَجِّرُونُ عَلَى أَنْ يَزُجَّ بِنَفْسِهِ فِي مُخْتَارًا لِمَفَاتِنِ الْحَيَاةِ وَمُغْرِيَاتِهَا ، وَيَجِّرُونُ عَلَى أَنْ يَزُجَّ بِنَفْسِهِ فِي مُواجَهَةِ الشَّرِّ – بلا داع – إِنَّمَا يُفَرِّرُ بِهِا أَشَدَّ تَغْرِيرٍ ، ويُعَرِّضُها لِلْهَلاكِ الْمُحَقَّقِ .

وَهٰكَذَا كَانَ ، وَابْتَدَأَ الطَّمْعُ يُغْرَسُ فِي قَلْبِ هٰذَا النَّاسِكِ الْوَرِعِ النَّقِيِّ .

# ٩ - خاتَمُ الْمُلْكِ

ومَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَزادَ طُمُوحُهُ ، وأَشْتَدَّتْ رَغْبَتُهُ فَى لَذَائِذِ الْعَبَاةِ ، وارْ تَقَى مِن رَغْبَةِ إِلَى رَغْبَةِ ، حَتَى تَوشَّجَ طَمَعُهُ ، واشْتَبَكَتْ أُصُولُهُ فَى قَلْبِهِ؛ فَقالَ فَى نَفْسِهِ ذاتَ يَوْمٍ:

« أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ « راجا »؛ لِتَكُونَ لِي تُصُورُ فاخِرَةٌ ، وَحاشِيَةٌ وَخَدَمٌ . وَحَاشِيَةٌ وَخَدَمٌ . فَاسْتَجِبْ لِدُعا فِي – يارَبِّ – جَزاء ما عَبَدْتُكَ لَيْلَ نَهَارَ ، بِدُونِ انْقِطاع . فَلَقَدْ طالَما تَهَا نَيْتُ فِي الْإِخْلاصِ وَالْخُضُوعِ لَكَ ، في صَلَوا تِي البِّهْ رِ.

َ فَامْنَعْنِي عَانَمَ الْمُلْكِ الَّذِي لَيْظُفِرُ صاحِبَهُ بِكُلِّ مَا تَصْبُو إِلَيْهِ تَفْهُو إِلَيْهِ تَفْهُو إِلَيْهِ تَفْهُو إِلَيْهِ تَفْهُو أَلَيْهِ الْحَيَاةِ وَطَيِّبَاتِهَا . ٥

# ١٠ – حَدِيثُ ﴿ رَفَانًا ﴾

فَلَمْ يَظَهْرُ لَهُ - حِينَشِدِ - «برهْما »: رَسُولُ الْخَيْرِ ، وَمَلَكُ الرَّحْمَةِ ؛ بلْ ظَهَرَ لَهُ بَدَلًا مِنْهُ « رَفَانَا » رَسُولُ الشَّرِّ ، وَشَيْطَانُ الْأَذَى ، فَقَالَ لَهُ :

و أَتُرِيدُ أَنْ تُصْبِحَ « راجا » ؟ فَلْيَكُنْ لَكَ ما تُرِيدُ ، فَقَدْ أَجَبْتُ دُعاءَك ، وَإِنِّى مُبَلِّفُكَ مُرادَك ، وَمُحَقِّق الله لَك رَغْبَتَك ؛ وللكِنْ عَلَى شَرِيطة واحِدة : فَلَنْ أَمْنَحَك ما تَطْلُبُ مِنْ مُلْك واسِع الْغِنَى ، عَريض الْجاه ، إلّا بَعْدَ أَنْ تُفَوِّض لِيَ الْأَمْرَ فيما تَمْلِكُ مِنْ حَيَوانِ عَريض الْجاه ، إلّا بَعْدَ أَنْ تُفَوِّض لِيَ الْأَمْرَ فيما تَمْلِكُ مِنْ حَيَوانِ

لأُهْلِكُهُ ۖ وَأَزْهِقَ رُوحَهُ بِنَفْسِي؛ لأَنِّي أُحِبُّ الشَّرُّ وَالْأَذَى . »

# ١١ – ضَعْفُ النَّاسِكِ

فَتَرَدَّدَ النَّاسِكُ فِي قَبُولِ هَذَا الشَّرْطِ لَحْظَةً ، وَلَكِنَّ « رَفَانَا » لَوَّحَ لَهُ بَبَرِيقِ الذَّهَبِ الْخَاطِفِ ، وَقَالَ لَهُ :

« كُلُّ هَذَا مِلْكُ لَكَ ، مَتَى أَظْفَرْ نَنِي بِما طَلَبْتُهُ . »

فَصَاحَ « سَامِيتِي » قَائلًا ، وَالْأَلَمُ يَحِزُ ُ فِي نَفْسِهِ :

« لَكَ مَا أَمْلِكُ مِنْ حَيَوانٍ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شَيْتَ . »

# ١٢ – مَلكُ الْمُلُوكِ

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ ، وَتَجَدَّدَتْ مَطَامِعُهُ ، وَزَادَتْ رَغَبَاتُهُ ؛ فَاتَّجَهَ لِرَسُولِ الشَّرِّ « رفانا » قائلًا : « أُرِيدُ أَنْ أُصْبِحَ إِمْبِراطُورًا . أُريدُ أَنْ يَكُونَ لِي الْأَمْرُ أَنْ يَكُونَ لِيَ الْأَمْرُ وَالنَّهٰى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ . أُريدُ أَنْ أُصْبِحَ مَلِكَ مُلُوكِ « الْهِنْدِ » وَالنَّهٰى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ . أُريدُ أَنْ أُصْبِحَ مَلِكَ مُلُوكٍ « الْهِنْدِ » جَمِيعًا ، لا يُنازِعُنِي فِي سُلْطانِي كائِن "كانَ . »

فَأَجَابَهُ ﴿ رَفَانَا ﴾ : ﴿ فِي قُدْرَنِي أَنْ أَمْنَحَكَ جَمِيعَ مَا تَطْلُبُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ تُقُوِّضَ لِى الْأَمْرَ فِي رَعِيْتِكَ ، وَتَهَبَ لِي حَيَاةَ شَعْبِكَ وَخَدَمِكَ ؛ لِأُعِيثَ فِي الْبِلادِ فَسَادًا ، وَأُشِيعَ فِي جُمْهُورِهِمُ الطَّاعُونَ . •

فَقَالَ ٰ « سامِيتِي » مُتَنَهِّدًا مَحْزُونَا:

هَ أَلَيْسَ لِي مَمْدًى ولا مَفَرَ ، عَنْ بَدْلِ هٰذِهِ التَّضْحِياتِ ، لِأَنْوَزَ
 بيما أُريدُ ؟ »

َ فَأَجَابَهُ « رَفَانًا » :

« لا شَيْءَ يَضْطُرُكَ إِلَى بَذْلِ ٱلْفِداء؛ فابْقَ - كَا أَنْتَ - أُمِيرًا، وانظُرُ اللهِ الْإَمْبِرَاطُورِ ( مَلِكِ الْمُلُوكِ ) وَمَا يَكْتَنفُهُ ( مَا يُحِيطُ بِهِ ) مِنْ أَبْهَةً وَعَظَمَةً وَبَهَجَةً ، وَلَتَمْتَلِي فَصْلُكَ حَسْرَةً حِينَ تَرَى جِيادَهُ الْمُسَوَّمَةَ ( حَينَ تَرَى جِيادَهُ الْمُسَوَّمَةَ ( حَيْلَهُ الرَّشِيقَةَ الفاخِرَةَ ) ، وَتَشْهَدُ مَوْ كِبَهُ الْحاشِدَ ، وَأَفْيالَهُ الضَّحْمَةَ ، وَقَدْ وَطِئَنْكَ وَدَاسَتُكَ بِأَقْدَامِا ، أَوْ أَنَارَتْ فِي وَجْهِكَ وَرَاتِ مِنَ الْفُبَازِ ورَذَاذًا مِنَ الطَّينِ . »

فَهَاحَ «سامِيتِي »: «كَلَّا ،كَلَّا ، لا أُرِيدُ أَنْ أُفْهَرَ ، وَلا أُحِبُّ

أَنْ أَغْلَبَ أَبَدًا ؛ بَلِ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى إِنْسَانِ فِي عَصْرِي أَرْيدُ أَنْ أَكُونَ أَقْوَى إِنْسَانِ فِي عَصْرِي أُريدُ أَنْ أُصْبِحَ إِمْبراطُورَ « الْهِنْدِ » (مَلِكَ مُلُوكِها). وَمَا دُمْتَ مُصِرًّا عَلَى رَأْبِكَ فَاصْنَعْ بِشَعْبِي مَا بَدَا لَكَ »

#### ١٣ - مَصَائِبُ الشَّعْبِ

فَابْتَهَجَ « رَفَانَا » : رَسُولُ ٱلشَّرِ ، وَشَيْطَانُ ٱلْأَذَى ، وَقَهْقَهَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا بِمَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ نجاحٍ وَتَوْفِيقٍ . وَمَا ارْ تَقَى « سامِيتى » عَرْشَهُ الْأَمْبِراطُورَى ، حَتَّى أَشَاعَ « رَفَانَا » فِى شَعْبِهِ الوَ بَأَ ، وَنَشَرَ الطَّاعُونَ بَيْنَهُمْ ؛ فَأَهْلَكَ النَّاسَ ، وَحَصَدَهُمْ وُحُدانَا وَزَرَافَاتِ ) ، دُونَ أَنْ يُبَالِي « سامِيتى » وَرَافَاتِ ( أَفْنَاهُمْ أَفْرَادًا وَجَمَاعاتِ ) ، دُونَ أَنْ يُبَالِي « سامِيتى » آلاَمَهُم وَمَصَارِعَهُمْ .

# ١٤ – مَتَاعُ الْفُرُور

وَهٰكذا أُعْتَصَم « ساميتى » (احْتَمَى) بِقَصْرِهِ الْإِمْبراطُورِيِّ الْفاخِرِ الْمُنْفِدِ ( الْعالى ) ، الّذِي يَتَلَأَلاً بِالذَّهَبِ الْغالِص وَالْأَحْجارِ

الكرِيمَةِ ، وَأَصْبَحَ إِمْبِراطورًا مُسَمْطِرًا عَلَى الْعِبادِ ، يَهابُهُ النَّاسُ ، وَيُمْجِّدُ قُوَّتُهُ الْجُنُودُ ، وَيَهْتِفُونَ لَهُ مِلْءَ حَناجِرِهِمْ . وَاشْتَدَّ عُجْبُهُ وَخُيَلاوُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِدُ الدُّنْيا ، وَخُيلاؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِدُ الدُّنْيا ، وَخُيلاؤُهُ ، وَشَعَلَتْهُ لَذَائِدُ الدُّنْيا ، وَأَنْساهُ مَتَاعُ الْفُرُورِ آلامَ النَّاسِ وَمَصائِبَهُمْ ، وَأَغْراهُ ضَعْفَهُمْ ؛ فَطَنْي وَتَجَبَّر ، وَتَعَادَى فِي ظُلْمِهِ ، بَعْدَ أَنْ خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ إلَهَا وَالنَّاسُ لَهُ عَبِيدٌ .

#### ١٥ - حُبُّ الْيَقاء

وَذَا صَبَاحٍ ، فَكَرَّرَ فِي نَفْسِهِ مَلِيًّا ( تَأَمَّلَ طَوِيلًا ) ، وَقَدْ أَنْسَاهُ حُبُّ الْحَيَاةِ كُلَّ شَيْءً ؛ فَقَالَ مُتَحَسِّرًا :

« وا أَسَفَا عَلَيْكَ يَا « سَامِيتِي » ! إِنَّ ٱلْمَوْتَ سَيَخْطَفُكَ كَا خَطِفَ غَيْرُكَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ يُنْقِذَكَ مِنْ غَائِلَتِهِ شَىٰ ٤ ، وَسَتَكُونُ نِهِايتُكَ أَنْفَاء ، وَتَرَدُ حَوْضَ ٱلْمَنِيَّةِ ( ٱلْمَوْتِ ) ، ٱلَّذِي وَرَدَهُ ٱلْأَنْلِيُّ فِي جَمِيعِ ٱلْمُعُورِ .

فَكَيْفَ تُطْيِقُ هٰذَا ٱلْمُصِيرَ ؟ كَيْفَ تَرْضَى لَنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ

مِنَ ٱلفانِينَ الهالِكِينَ ؟ كَلَّا، لا يُطيِقُ هٰذِهِ ٱلْخَاتِمَةَ ٱلْمُحْزِنَةَ ٱلْفاجِعَةَ عاقِلْ ، وَلا يَرْضاها لِنَفْسِهِ راشِدَ . »

# رِرُو 17 – تُمَنُّ الْخُلُودِ

ثُمَّ صَرَخَ « سامِيتى » يَدْعُو « رَفانا » راجيًا ضارعًا أنْ يَهَبَ لهُ " َ بَفَاءَ ٱلتَّأْبِيدِ ( يَمْنَحَهُ عَيْشَ ٱلْخُلُودِ ) . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ « رَفَانَا » ، وَقَالَ لَهُ وَهُوَ وَيُقَطِّبُ حَاجَبُهُ :

« ماذا تُرِيدُ ؟ أَلَمْ تَظَفَرْ منَ الْأَمانِيِّ بِما لَمْ يَظَفَرْ بِهِ أَحَدْ ؟ هَل ْ بَقِيَتْ لَكَ رَغْبَة ْ لَمْ ' تَقْضَ بَعْدُ؟ » َ

فَقَالَ « سامِبتِی » : ﴿ نَعَمْ ، أُرِيدُ أَنْ تَهَبَ لِيَ الْخُلُودَ ! » فَأَجَابَهُ : « إِذَنْ تُرِيدَ أَنْ تَشْرَكَ إِلٰهَكَ فِي صِفَةٍ ٱلْبَقَاءِ الَّتِي تَفَرَّدَ بها ؟ لهذا أَمْرْ عَزِيزُ ٱلْمَنالِ ، بَعِيدُ ٱلْإِدْراك .

وَلٰكِنِّي أُحَقِّٰتُهُ ۚ لَكَ ، إِذَا قَبلُتِ شَيْئًا واحِدًا ؛ وَهُوَ أَنْ تَرْضَى في هذه المَرَّة بِ بِهَلاكِ أَهْلِكَ وَعَشِيرَتِكَ، وَأَنْ تَكُونَ مَصارِعُهُمْ علَى يَدَيْكَ . » فقال « سامِيتى » : « أَمَّا لهٰ ذَا فَلا سَبِيلَ إِلَيْهِ ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنِّى أَبَدًا . »

فَأَجابَهُ « رَفانا » ساخِرًا :

« دَعْنِي – إِذَنْ – هادِئًا ، وَلا تُرْعِجْنِي بِنِدائِكَ إِيَّاىَ مَرَّةً أُخْرَى . »

# ١٧ – ضَعْفُ الشَّيْخُوخَةِ

وَمرَّتِ السِّنُونَ ، وانْقَضَتِ الْأَعْوامُ مُتَمَاقِبَةً ، وَظَلَّ بَطَلُ قِصْتِنَا « سامِيتِى » يُقاومُ ذٰلِكَ الْإِغْرَاءَ ؛ وَلَـكِنَّ الشَّيْخُوخَةَ لَمْ تَلْبَتْ أَنْ أَدْرَكَتْهُ ، تَسْعَى إلَيْهِ بِخُطُواتٍ مُسْرِعَةٍ حَثِيثَةٍ . فَلَمَّا شَعَرَ بِدُنُو لَّ أَجْلِهِ ( قُرْبِ مَوْ بَهِ ) ، وَأَحَسَّ أَنَّ شَبَحَ الْمَوْتِ يَقْتَرَبُ مَنْهُ ، وَيَجِدُ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ ، أَنْسَتُهُ أَنَا يَلِيْتُهُ ( حُبُّهُ ذَاتَهُ ) كُلَّ شَيْء ؛ وَسَاحَ يَشْدُ ( حُبُّهُ ذَاتَهُ ) كُلَّ شَيْء ؛ فَصَاحَ يَدْعُو « رَوْانَا » ؛ فَأَقْبَلَ عَلْيهِ يَسَأَلُهُ عَمَّا يُرِيدُ.

فَقَالَ لَهُ : « أَهْلِكْ مَنْ شِئْتَ منْ عَشِيرَ تِى ، وَهَيِّ ۚ لِىَ الْخُلُودَ بَمْدَ ذٰلِكَ . »

#### ١٨ – صَوْتُ الْهارِتفِ

أَتَصْبُو إلى الْخُلُودِ تَشْكُ ؟ حَسنًا . سَتَظْفَرُ بِطِلْبَتِكَ هٰـذِهِ ،

وَسَنَبْقَ لَكَ وَلِأُسْرَتِكَ الْعَيَاةُ أَبَدًا. وَلَكِنْ مَا دَامَ قَلْبُكَ فِي مِثْلِ صَلابَةِ الصَّخْرَةِ ، فَلْمَكُنْ جِسْمُكَ الْآدَمِيُّ صَخْرَةً أَيْضًا ، مِثْلَ قَلْبِكَ . أَلَا وَلْتُمْتَحْ مَع جَميع مَنْ ضَحَّيْتَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِكَ تَعَايْبِكَ مِنَ الْجِعَارِةِ ، وَلَيْنَامُوا جَمِيعًا فِي سَلامٍ وادِعِينَ أَمَّا أَنْتَ ، فَلَتَبْقُ رُوحُكَ خَالِدَةً فِي تَمْالِكَ الصَّخْرِيِّ ؛ لِتَكُونَ مَثَلًا نافِعًا ، فَلَتَبْقُ رُوحُكَ خَالِدَةً فِي تَمْالِكَ الصَّخْرِيِّ ؛ لِتَكُونَ مَثَلًا نافِعًا ، وَيَرْتَضِي وَعَظَةً ناطِقَةً لِمِنْ ، يَقْتَكَ ) مِنَ الْعادِينَ ( الْمُعْتَذِينَ ) . »

#### خاتِمَةُ الْقِصَّــةِ

فقالَ مَلِكُ « بنارِسَ » : « ما أَعْجَبَ ما رَوَيْتَ – أَيُّهَا الْحَكِيمُ الْمَظِيمُ – فإنَّ ما قَصَصْتَهُ عَلَيْنا مِنْ شَرَهِ «ساميتِي » وَأَنا بِيَّتِهِ ، وَتَقَانِيهِ فَى الإقبالِ عَلَى لَذَائِذِ اللَّهُ نِيَا الْخَادِعَةِ ، وَمَا إِلَى ذَٰلِكَ مِنَ النَّقَائِسِ الْمَرْذُولَةِ : لا يَقِلُ غَرَابَةً عَمَّا حَدَّثُتُكُمْ فِيهِ مِنْ وَفَاء « مَلَكَ الدَّوْدِهِ بِنَفْسِهِ ، وَمَا إِلَى هٰذَا مِنَ الْمَزَايا النّبيلَةِ . »

لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ شَنَاعَةِ « سَاكِنِ الصَّخْرَةِ » وَفَعَالِهِ الذَّمِيمِ ، بِقَدْرِ مَا عَرَفْنَا مِنْ نَبَالَةِ ه سَاكِنِ الدَّوْحَةِ » وخُلُقِهِ الْكَرِيمِ . وانَّ فِي هَانِيْنِ الْقِصَّتَيْنِ – عَلَى وَجَازَتِهِما ( بِرَغْمِ أَخْتِصارِهما )، وَأَخْتِلافِ قَصْدَيْهِما ، وَتَبَايُنِ غَايَتَهْمِا – كَدَّرْسًا بَلِيغًا نَافِمًا لِأُولِي الْأَلْبِ، وَحِكْمةً سَامِيةً لِمَنْ وَعَى ، وَآيَةً نَاطِقَةً لِمَنْ أَعْتَبَرَ . »

### مكتبة الكيلائي

مَجْمُوعاتُها: نُسايرُ التَّلْمِيذَ فِي نَحْوِ مِائَةٍ وَخَبْسِينَ فِصَّةً ، رائِمةَ الصُّورِ ، بَدِيمة الإخراج ، مُتدَرَّجة بِهِ مِنْ رِياضِ الأَطْفالِ إِلَى خِتامِ التَّمْلِيمِ الثَّانَوِيّ . ثُمُّ تُسُلِمُهُ إِلَى مَكْتَبة الْكِيلاقِيِّ لِلشَّبابِ . التَّمْلِيمِ الثَّانَوِيّ . ثُمُّ تُسُلِمُهُ إِلَى مَكْتَبة الْكِيلاقِيِّ لِلشَّبابِ اللَّهِ . ماذَّبُها: يَشُوقُ القارِيِّ وَيُمْتِمُهُ ، وَيُحَبِّبُ الْكِتابَ إِلَيْهِ . فَنَهُم اللَّهُ اللَّهِ . فَنَهُم اللَّهُ اللَّهِ . فَنَهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . فَنَهُم اللَّهُ اللَّهُ فَصِيحِ الْبَيانِ . فَوْرَةُ رَشِيدَةٌ ، أَجْمَعَ عَلَى تَأْيِيدِها وُزَراءِ المَعارِفِ وَزُعَمَاءِ التَّمْلِيمِ وَتَطْبَعُ اللَّسانَ عَلَى فَصِيحِ الْبَيانِ . وَوَادَةُ الرَّأْي فِي الشَّرْقِ ، وَكِبارُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَعْلِمُ التَّرْبِيةِ فِي الْمَرْبِ. وَتَطْبَعُ اللَّمْانِ عَلَى أَخْدَثِ أَسُسِ وَوَادَةُ الرَّأْي فِي الشَّرْقِ ، وَكَارُ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَأَعْلامُ التَّرْبِيةِ فِي الْمَرْبِ. وَالْمَاتُ السَّرِيقَةِ وَلَمْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْفِ عَلَى أَخْدَثِ أَسُسِ النَّرْبِيةِ الصَّقِيقَ . بِهَ الْمَورِيقَة وَبَعْضِ اللَّهُ إِلَي الْمَاتِ الْمَرْبِيقَة وَبَعْضِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيقِ اللَّهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَ

| 1994/4545 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 4033 - 8 | الترقيم الدولي |
|           | V / 4 P / \ P       |                |

۷/۹۳/۱۳ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)